





## ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

قَالَ مُحَّدَدُرُ فِي اللهَ حَدُرُ اللهُ اللهَ حَدُرُ فِي اللهَ حَدُرُ اللهُ اللهُ مَالِكُ اللهُ اللهُ مَالِكُ اللهُ ال

## الكَلامُ وَمَا يَشَا لَفُ مِنْهِ

سُوَاهُمَا الْحَسْرُفُ كَهَــلُ وَفَى وَلَّمْ اللَّهِ فَعْــلُ مُضَارِعُ بَـــلِي لَمُ اضيَ الْاَ ثُعَسال بالنَّامِنُ وَسُمُ وَالْا مُمْرُانَ لَمْ يَكُلَّانُون مَحَــ المُدْ رَبُ والمُدْ في الشَسَهِ مِنَ الْحُدُرُوفِ مُر اً ثَأَثُّرُ وكَافْتَــقار أُصّـــلَا كنيابة عَن الْفُصْلِ بِلَا وَمُعْمَرَبُ الْأَسْمَاء مَافَدُ سَلِما مِنْ شَسَبَه الْمَرْفِ كَادُصْ وَسُمَا وَفُمْ مَنْ الْمُعَادِعًا إِنْ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَمْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل نْ فُون تَوْكِبِدِ مُبَاشر وَمنْ اللهِ فُون إِنَانْ كَيَرُعْنَمَنْ فُـــــنْ كُنْ حُوف مُستَعَقُّ الْبِنَا اللهِ وَالْأَمْسِلُ فِي الْمَبْنِي أَنْ يُسَكِّنَا وَمُنْهُ ذُو فَتْم وَذُو كَسْر وَضَم اللَّهَ كَا ثِنَ أَمْسِ حَنْثُ والسَّا كُنْ كُمْ لأشم وفعسل تحسولن أهماكا والرَّفْ عَ والنَّصْبَ اجْمَلَنْ إِعْسَرَابَا ا قَدْخُصصَ الْفَعْدِلُ بِأَنْ يَثْمَدِرُ فَارْفَعْ بِنَهُمْ وَانْهِ مِنْ قَتْحًا وَبُو اللَّهِ مَا كُسْرًا كُسْدُ كُرُالِهِ عَلَّمَ لَكُمْ لَسُمّ وَاجْزُمْ بِنَسْكِينِ وَغَــٰيْرُ مَاذُكُرُ ۗ ﴿ يَنْـُـونِ نَحْـُوْجِا أَخُو بَنِي نَمْـٰ وَارْفَسْعُ بُواو وَانْصَــُانٌ بِأَلْالْفُ وَاحْرُرُ سَاءَمَامِنَ الْأَسْمَاأَصَفْ

سَنْ ذَالَا ذُوانَ صُمْسَةً أَمَانَا ا وَقَصْرُها منْ نَقْصِهنَّ أَشَّهِ... وَفَى أَبِ وَنَالَيَيْكِهِ يَنْكِلُهُ لَكُورُ وَشَرْطُ ذَا الاعْسرابِأَنْ بُضَفْنَلَا بِالْا اللهُ عُضَّمَ ــــــرِ كَانْنَا كَــٰذَالَـٰ انْسَانَ وَانْنَسَانَ اللَّهَ كَالْنِنْـــِى فَى وَالْبِنَتَـٰمُنَ يَجْـــر يان ا جَرًّا وَنُصًّا بَعْدَ فَسَمْ قَسْدُ أَا وَتَخَذُفُ الْسِافي جَمِيمِهِ الْأَلْفُ وَمانُهُ أُلْمِ لِلسِّفِي واللَّهُ هُالُوْمَا ا وَأَرَضُهُ نَ شَــنَّ والسّــنهُ فَا ذَا الْبَابُ وَهُوَءُ لَــــدَةَوْم يَطَّرُهُ وَفُونَ بَحُمُـوع وما بِهِ الْعَـَـ ا فَافْتُحُ وَقَـــلَّ مَنْ بَكَـْـمره لَطَقْ وَنُونُ مائُــينَ والْمُلْمَــ ا بعَــُكُس ذَاكَ اسْتَمْ َــَافُومُ فَانْشَـــهُ وَمَا بِشَا وَالفُّ فَسَدُّ بِحُسَ تُكْسَرُفِ الْجَسِرُ وفي النَّصْبِ مَعَا كَذَا أُلاثُ والَّذَى اسْمُمَا قَدْمُ كَا نُدْرِعات فسه ذَا أَيْضًا قُلِلْ مالم يضَفْ أُو مَلُ بَعدد أَلْ رَدفْ وَأَجْعَـلُ لَكُوْ يَفْعَـلانَ النَّوْنَا رَفَعُــاوَيَّدُعــِنَ وِيَّـــــ

وَحَدِّدُ فَهُ اللَّمْ مِ وَالنَّصْ سَمَهُ الْمَاهُ مَا كَالُمْ سَمَّفَى وَالْمُرْتَقِي مَظَلَمُ الْمَاهُ مَا الْمُسْمَاهُ مَا اللهُ الْمُسْمَاهُ مَا اللهُ الْمُسْمَاهُ مَا اللهُ اللهُ

النَّحِرَةُ والمُعْسِرِقَةُ ا

أَوْ وَاقِعَ مُوْقِعَ مَاقَدُذُ

كَا نْتَوَهْ وَسَمِ بِالشَّمْ .... مِ وَلا يَسلِي اللَّا اخْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهَا مِن سَلِيهِ مَامَلَكُ

وَلَفْظُ مَاجُرٌ كَافْسُطِ مانُصِسِبُ كَاءْسِنُ بِنَمَا فَاتَّنَا نَلْنَا الْسَنَمُ غَابَ وَغَسَّمِو كَفَسَامًا وَاعْلُمْ

كَافْعَلْ أُوَانِفَى لَغْمَبِطْ اذْ تَشْكُرُ

ِ اللَّهِ وَالْوَاوُ والنَّسونُ لِمَسَا مِنْ ضَمَسِيرِ الرَّفْعِ مَا يَسْسَتَنِرُ

كالساءوالبكاف من ابني أكرَّمَكُ ا

وَدُو ارْنِفَاعِ وَانْفَصَالُ اْ أَنَّهُ وَ وَانْتُ وَالْفُرِدِ عُ لَاتَسْلَبُهُ وَدُواْنْنَصَابِ فَا أَنْفَصَالُ جُهِ اللّهِ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَالْمَانُ وَقَالَمُ اللّهِ عَلَيْهُ الْمُنْفَقَالُا وَقَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

إِمْمُ يُعَـنُ الْمُسَمَّى مُطْلَقَا عَلَهُ كَعَدْ فَرْ وَخْرِنَقَا وَقَسَرَنَ وَعَدَدَنَ وَلَا حَتَى وَقَسَدَ وَوَاسَدَقِ وَقَسَرَنَ وَعَدَدَنَ وَلَا حَتَى وَأَخُونُ ذَا إِنْ سَدُوا وُ تَعَبَا وَإِنَّا أَنْ سَدُوا مُ تَعْبَا وَإِنَّا أَنْ سِدَوا وَ تَعَبَا وَإِنَّا أَنْ سِدَوا وَ تَعْبَا وَإِنَّا أَنْ سِدَوا وَ تَعَبَا وَإِنَّا أَنْ سِدَوا وَهُمَا وَإِنَّا أَنْ سِدَوا وَهُمَا وَأَنْ يَكُونُ الْمُؤْمِنُ لَأَنْ اللّهُ اللّهُ وَمُوا وَهُوا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

المم الإنسارة وَالَّادُمُ إِنْ قَدَمُنَّ دَانِي الْمُتَكَانِ وَبِهِ الْمُتَكَافَ، \_نَا لَكُ انْطَفِّ نُ أُوهِنَّا وَالنُّونُ إِنْ تُشْدَدُ فَلَا بَحْدِهُ الَّذِي الْأَلَى الَّذِينَ مُطْلَقًا

الَّلات وَالَّلاء الَّتِي قَـــــــــــــُ حُعَـــ وَالَّادِهُ كَاأَلِمُ ذَيْنَ نَزْرًا وَفَعَ وَمَوْضَ عِلَاتِي أَنَّى ذَواتُ وَكَالَّتِي أَيْضًا لَدَّمٍ أُومَنْ اذَا لَمْ تُلْسِغَ فِي الكَلَامِ اعلَى ضَـــ برلَائـــ ق مُشْحَدَلُهُ به كَنْ عنْدى الَّذى أَبْسُهُ كُف يْدُرُ وَصْلَهَا ضَمَرُ الْحَذَٰفُ المعرف أدآءالنعريف

أَلُّ حَرْفُ تَعْرِيفِ أو اللَّارَمُ فَقَطْ ثُزَّادُ لَازِمًا كَالَّلات

وَالَّا نَ وَالَّـٰ

وَلاصْطرار كَكَمْنات الْأَوْ بَر كَالْفَتْ للهِ وَالْحَارِثِ وَالنُّعْمَانِ وَقَدْ يَصِدِيرُ عَلَمًا بِالْغَلَبَدِة مُضَافُ ٱوْمَهُمُ عِنْمُ وَبُ ٱلْ كَالْعَفَ وَحَذْفَأُلُّذِي إِنْ تُنادِ أُوْتُضْفُ

الأبد

إِنْ فُلْتَ زَنْدُ عاذرُ مَن اعْنَسِدَر فَاعِسِلُ ٱغْسَىٰ فِي أَسَادِ ذَان ا إِنَّ فِ سُوَى الْأَفْرادِ طُنَّقًا اسْتَفَرُّ كَذَاكُ رَفْعُ خَسِبَرِ بِالْبُنَهِدَا كَاللَّهُ مَنَّ وَالْأَثُمَّادِي شَاهِ مَدَّهُ

\_نَى الّذى ســ

ناوينَ مَعْدَنَى كَائنَ أُواسْدَنَقَرَ

وَقَسْ وَكَاسْـنَهْهَامَ النَّنْيُ وَقَــدُ ۗ لِلْ يَجُــوزُ تَحْــُوفَائَزُا لُو الرَّشَــ وَالنَّانِي مُنْهَدًا وِذَا ۚ الْوَصْفُ خَيْرُ وَالْخِيهِ مِرْالْحُهِ إِنَّهُ الْمُعْتُمُّ الْفَائْدَةُ إِ وَٱلْمُفْرَدُ الْجَامِـــدُ فَارِغُ وَإِنَّ إِ

بدَأُ زَنْدُ وَعَاذُرُ خَــ

ـ مَرُواناتُكِينَ أَوْباً كُـهُراً اللهِ عَنْ وَاحِـ وَغَدِيْرُ ماضمنْدَلَهُ قَدْعَدَلا اللهِ إِنْ كَانَغَيْرُ الْمَاضِي مَنْهُ اسْتُعْمَلاً أَجْزُوكُلُّ سَـــمْقَهُ دَامَ حَظَــ ا مَتْلُوَّةًلاَّنَاليَّــــ. وُذُوءَ سامِ مَا بِرَ فَسعِ تَكْنَ وَمَاسِــواهُ نافَصُ والنَّقْصُ في 🃗 فَــــيَّ لَيْسَزَالَ داءًــــا فُـــ اللااذَا طَـرْفاً أَنَّى أُوْرَفَ حَرَّ وَلَا مَلِي الْعامِ لَ مُعْمِ وَلُ الْحَدِيرُ وَمُضْمَرَالشَّان ٱسْمًا ٱلَّوْ إِنْ وَفَعْ ۗ ﴿ مُوهِــُمُ مَااسْتَمَانَ أَنَّهُ ٱمْتَنَـــ وَقَـــدْ تُرَّادُ كَانَ فِي حَشْـــوِكَمَا 🏿 كَانَ أَصَعُ عَـــلْمُ مَنْ تَقَـــدُمَا وَيَحْدُذُونَهَا و يُتَقُونَ الْمُسَرِّر وَيَعْدُونَ وَلَوْ كُنْمِوا ذَا السُّمَهُمُ وَمَعْدَأُنْ تَعُو يضْماعُمْ الرَّتُكُبْ كَنْدِلِ أَمَّا أَنْتَ مَرًّا فَاقْدَ مَرَّا \_ن مُضارع لكانَ مُحْبَـرة

إغْمَـالَ لَنْسَ أَعْمَـلَتْ مَادُونَ إِنْ ڹؙؠؘۜڡ۠ۮؘڡۜڹؙڞۅٮؚۼٵڶۯؘؠ۫ؖڝٮؙڂ وَرَفْعَ مَعْطُوف بِلَّكُنْ أُوْبِيَــلْ وَنَهْ لِلهَ لَاوَنَهْ كَانَ قَدْ يُحَدّ وَقَـــدُ تَلِي لاتَّواِنْ ذَا ٱلْعَـــ في النُّه كرَات أعْمَلَتْ كَلَوْسَ لَا وَحَدْفُدْى الرَّفْعِ فَشَاوا لِعَكْسُ قَلَّ أَنْعَــالُ الْمَـارَ بَهَ ا تُزْرُوكادَ الْاَثْمُنُ فَبِـ كويه مدون أن معدد عسى ا خَــُــُرُها حَمْمًا بِأَنْ سُتَّصَــُلَا وَكَفَّسَى حَرَى وَلَكُن جُعَـ وَأَلْزَمُوا اخْلُولَقَ أَنْ مُسْلَحَرَى إِلَّا وَبَعْدَ أَوْشِكَ الْنَفَا أَنْ زُراً ـِلُ كَادَفَىالَا صَحْ كَرَبًا ۗ ﴿ وَزَلْتُ النَّهُمُ ذَى النُّسُرُوعِ وَجَبَ كَا ۚ نَشَا ٓ السَّائَنُ تَحْدُو وَطَفَقُ ۗ ۚ كَـٰذَا حَمَلْتُ وَأَخَــٰذْتُ وَعَلَوْ وَاسْتُعْكُ أُوامُنْ ارغًا لا وَشَكَا اللهِ وَكَادَلاغَكُ مِنْ وَزَادُوا مُوسُكَا بَعْدَعَسَى اخْلُوْلَقَ أَوْشَكْ قَدْ بَرْدْ اللَّ غِنَّى بأنْ بَفْ عَلَى عَنْ ثَانَ نُفَــْدْ ساإذَاالْهُمُ قَبْلَهِ اقَسِدُذُكُوا دِنْعَسَى أوارْفَعْ مُضْمَـــرَا

وَالْفَصْوَرُ الْكُسْرَأُ حَرْفِي السِينِ مِن لانَّ أَنَّ لَنْتَ لَكَ أَفَكُ لَهُ اللَّهِ كَأَنَّ عَكُسُ مَالِكَانَ مِن عَمَه كَانَّ رِّنْكُمْ اللَّهُ بِأَنِّي اللَّهِ كُفُؤُ وَلَكُنَّ النَّفَهُ ذُوم وَمَاعِ ذَا الــُثَّرُ بَبَ الَّا فِي النَّبِي ۗ ۚ كَأَيْتَ فِهَا أَوْ هُنَا غَــُمُ الْبَذِي وَهُمْزَ إِنَّ افْسَحَ لُسَسْدُ مُصّ هَا كُسرْفِي ٱلابْنْدَا وَفِي بَدْهِ صَلَهُ **ۗ ۚ وَحَيْثُ انَّ ل**َمَسِينِ مَكْمُسِلَهُ أَوْحَكَيَتْ بِالْقَوْلِهُ أَوْحَالْتُ تَحَـلُ إِلَّا كَالَ كُزْرَتُهُ وَانَّى ذُو أَمَلُ ا باللَّارِم كَاعْــــتَمْ أَنَّهُ لَذُو تُــــقَى وَكَسَرُ وا منْ يَعْدِ لهُ فَعْدِلُ عُلَّهَا " \_\_دَ اذَا فَعَاءَهُ أَوْقَهُم نَــُ الْوَفَا الْجَــَزَا وَدَا يَطَّرِدُ اللَّ فِي نَحُوخَــَمُ الْفَوْلِ الْيَ أَحَــُدُ وَ بَعْدَذَانِ الْكَسْرَ تَصْعَبُ الْخُبَرُ اللهُ الْبَسْدَاء تَحْسُو الْيَ أَوْزَرُ وَلَا بِلَى ذَىالَّادَمَ مَّاقَــــدْ نُفْيَـا ۗ ﴿ وَلَامَنَ الْآَفْعَالَ مَاحَــُـرَضَــهَ وَقَــَدْ بَلَمَا مَعَ قَــــدْ كَاءَنَّ ذَا ﴿ لَقَدْ سَمَا عَلَى الْعَــدَا مُسْتَحُودُا وَالْفَصْلَ وَاشْمَا حَلَّ قَبْلُهُ الْخُمَرُ إعْمَالَهَا وَقَدْ نُسَقِّ الْعَمَـ وَوَصْـلُ مَابِذَى الْخُرُوفُ مُبْعَالُ مَنْصُوبِ إِنَّ بَعْدَأَنْ تَنْشَكُم عَلَا

وَأُلْمَقَتُ مِانَّ لَكِئْ وَأَنْ وَخُفَفَتْ انَّ فَقَدَلُ الْمَدَلُ إِلَا وَتَدَلَّزُمُ الَّذَمُ الَّذَمُ اذَا مَا ثُهُمَدُلُ وَرُعَّا اسْــنَّغْنَ ءَنْهَا انْ مَدَا ﴿ مَانَاطِــنِّي أَرَادَهُ مُعْتَهِـــدَّا وَالْفَـــُعْلُ انْ لَمْ يَكُ نَاسِخًا فَلَا اللَّهُ نُلْفَـــه غَالبُمَا بانْ ذَى مُوصَــ وَانْ نُحَنَّفُ أَنَّ فَاسْمُهَا اسْنَكُنْ اللَّهِ وَالْخَــَبَرَاجْعَلْ جُــلَةً مْنْبَعْدَأَنْ وَإِنْ بَكُنْ فِعْمَلاً وَمَ مُكُنَّ دُعًا ﴿ وَمَ يَكُنْ تَصْرِيفُ ۖ مُ مُثَّنَّعًا هَالْاَحْسَنُ الْفَصْلُ بِقَدْ أَوْ نَنْيَآوْ ۚ ۚ تَنْفيس آوْلَوْ وَقَلْبِكُ ذَكُرَلُوْ وَخُفَفَتْ كَانَا أَيْشًا فَنُدُوى اللهِ مَنْصُوبُهَا وَنَاتُنا أَنْشًا رُوى

لاَالَّيْ لِنَّتْيِ الْجِنْسِ

عَــلَ انَّ اجْعَــلُ للَّذِفِي نَكَرَهُ إِلَا مُفْـــرَدَةً حَاءَنْكَ أَوْمُكــــ, وَهُ فَانْصِبْ بِهَا مُضَافًا ٱوْمُضَارِعَـهُ اللَّهِ وَبَعْـدَ ذَالنَا الْحُـدَرُ اذْكُرْ وَافَعُهُ وَرَكْبُ الْمُفْرَدَ فَأَنْحُاكُالَا اللَّهُ وَلاَقُوَّةً وَالنَّانِي الْجِعَـــلَّا

وَمُفْسِرَدًا نَعْشًا لَبْسَىٰ يَسِلَى اللَّهَافَضَّةً أَوَانْصَبَنْ أَوَارْفَعْ تَعْدَل

مَا تَسْدَهُ فَي دُونَ الأسينفَهَام

وَغَمْرُ مَايَسِلِي وَغَمَرُ الْمُفْرَدِ اللهِ لَا تَبْنُ وَانْصِمْهُ أُوالرُّفْعَ اقْصِد وَالْقَطْفُ انْ لَمْ تَشَكَّرُ لَا الْمِنْكُمَ اللَّهُ مَا النَّعْتُ ذَى الْفَصْلِ انْتَمَى

وَأَعْطَ لَامَعْ هَمْزَهُ السَّمْقُهَام

وَشَاعَ فِى ذَا ٱلْبَابِ إِسْقَاطُ الْخَـبَرُ الْمِ إِذَا الْمُوَادُمَعُ سُــ ظِّــنَّ وَأَخَوَاتُهَا ومول الْقُلْبِ عُرْآَى الْمُدَا وَزالالْغَـاءَلافَ ٱلاثُ وَالْمُـتَزَمُ النُّعْلَمِينَ قَبْــلَ نَهْى مَا كَذَا والَّاسْــتَفْهَامُ ذَالَهُ الْمُحَسِّمُ وَلَرَأَى الَّرْؤُمَا انْم مَالِعَلَ وَلَا تُحـــــــرُ هُنا ــــــلَا دَل وَكَنْظُنُّ اجْعَـــلْ تَقُولُ انْوَلَى عِنْدَ سُلَيْمٍ خُوْفُلْ ذَا مُشْفَقًا ـ كُمَ وَأُدَى

الَّهُ تُسَلَّانَ مَ أَى وَعَلَسَا اللَّهُ وَالنَّالِ الْفَالِ وَالنَّالِ الْفَسَا حُقَّهَا النَّالِ وَالنَّالِ الْفَسَا حُقَّهَا النَّفَ وَالنَّالِ الْفَسَا حُقِّهَا النَّفَ وَالنَّالِ الْفَسَا حُقِّهَا اللَّهُ وَالنَّالِ مَنْهُ مَا كَتَالِي النَّيْ كَسَا اللَّهُ وَالنَّالِ مَنْهُ مَا كَتَالِي النَّيْ كَسَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الْفَآءِ \_\_\_\_لُ

وَالْمُسْلُ فَى الْفَاعِلُ أَنْ يَتَّصَلَا وَالْأَصْلُ فِى الْمُفْعُولُ أَنْ يَنْصَلَا وَالْأَصْلُ فِى الْمُفْعُولُ أَنْ يَنْصَلَا وَقَدْ يَحِي الْمُفْعُولُ قَبْلَ الفَعْلِ وَقَدْ يَسْقُ إِنْ فَصَدَّ وَمَا يَالًا أَوْ وَالْعَالُ عَسْرَ مُحْصَمْرً وَمَا يَالًا أَوْ وَالْعَالُ عَسْرَ فَعَصَدًا وَمَا يَالًا أَوْ وَالْعَالُ عَسْرَ فَعَدُ فَلَهُمْ وَشَاعًا فَحُسَدُ وَشَاعًا فَعُسْرًا فَوَدُو الشَّحِسُرُ وَشَاعًا فَحُسُونًا وَوَدُو الشَّحِسُرُ وَشَاعً فَحُسُونًا فَوَدُهُ الشَّحِسُرُ وَشَاعًا فَعُسُونًا وَوَدُو الشَّحِسُرُ وَشَاعًا فَعُسُونًا فَوَدُهُ الشَّحِسُرُ وَشَاعًا فَعَالَ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعُلِي وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْعَلَى عَلَيْ الفَعْلُ عَلَيْ المُعْلَى وَالْمُعْلِقُولُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُولُ اللَّهُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ السَّعْمِ وَالْمُعُلِقُولُ السَّعِقُولُ السَّعِلَاقُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْمِلُ وَالْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ وَالْمُعُلِقُ الْمُعْمِعُولُ السَّعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ السَّعِيقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِ

النَّائِبُ عَنِ الفَاعِلِ

مَنُوبُ مُقُهُ وَلُهِ عَنْ فَاعِلَمُ اللهِ عَنْ فَاعِلَمُ اللهِ عَنْ فَاعِلَمُ اللهِ عَنْ فَاعِلَمُ اللهِ اللهِ عَنْ فَاعِلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وَبِاتِّفَاقِ فَدْ بَنُوبُ النَّانِ مِنْ اللَّهِ بَابِ كَسَا فِيمَا الْنِبَالُهُ ، بَابِ ظُنَّ وَأَرَى الْمَنْءُ اشْــَةَرُ اللَّهِ وَلَا أَرَى مَنْعًا إِذَا الْقَصْـــُدُ طَلَّمَهُ الشَّيْغَالُ الْعَامِلِ عَنِ الْمَعْمُولِ إِنْ مُضَّمَّرُ السَّمَسَابِقِ فَعْلَا شَــغَلْ اللَّ عَنْــهُ بَنْصُبِ أَفْظِهِ أَو الْحَــــلَّ فَالسَّابَقَ انْصِيْهُ بِفَعْـَــلُ أُضِّمَرًا وَالنَّصْبُ مَنْمُ إِنْ تَلَا السَّابِقُ مَا اللَّهِ يَضْمَشُ بِالْفَعْسِلِ كَانَ وَحَيْمُ وَإِنْ نَسَلَا السَّاسَ مَا مَا لَا نُسَسَّدًا كَذَا إِذَا الْفَعْدِ لُ تَدَلَامَالُمْ مُردُ مَافَعْلُمَعُولًا لَمَا يَعْدُدُ وُد\_ وَاحْتَهُ نَصْنُ قَدْلَ فَعْلُ ذَى لَمَا لَبْ اللَّهِ وَ بَعْـــدَ مَا إِللَّا وَمُ الْفَعْلَ عَلَمْ وَبَعْــدَ عَاطِف بِلاَفَصْـــل عَلَى ﴿ مَمْوَل فَعْــل مُسْــــنَقْرَ أَوَّلَا وَإِنْ تَلَاللَّهُطُوفُ فَمْـلَاثُخْــبَرَا ۗ إِنَّ عَنَاسْمَفَاءُطْفَـــنْ نُحَـــتَرَا فَا أَبِيحَ افْعَسلْ وَدَعْ مَا لَمْ يُبِعُ وَالرَّفْعُ فِي غَسْرِ الَّذِي مَرَّ رَجَّعُ وَقَصْدُلُ مَشْدُغُولُ مِحَرِّفَ جَرِّ أَوْ بِاضَافَة كَوَمْل مَحْرى وَسَــوَفَذَا الْمَابِوَصْــهَاذَا عَلْ اللَّهِ بِالْفَوْلِ إِنْ لَمْ يَكُ مَانَعُ حَصَــْل كَ مُلْقَة بنَفْس ٱلاسْم الْوَاقع وَعُلْقَدَةُ حاصَدَةُ بَمَاسِع أَعَدَى الْقِدِهِ الْوَمِهُ

عَلَامَةُ الْفُعْلِ الْمُعَدِّى أَنْ تَصِلْ اللَّهَاءَ يُرِمُوْ صَدْدِيهِ لَخُوْعَ لَلْ وَلَازَمُ غَـــيْرُ الْمَــدَّى وَخُــتمْ كَذَا افْعَلَــلَّ وَالْمُضَاهِي اقْعَنْــَسَا || وَمَا اقْتَضَى ثَظَافَـــةً ۚ أَوْدَنَسَ وَعَـــدُ لَازِمًا جَـــرْف جَــرْ نَفْ لَهُ وَفَى أَنَّ وَأَنْ يَطْ رِدُ مَعْ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَنْ مَدُوا وَالْآصُلُ سَنْقُ فَاعِل مَنْفَى كَمَنْ اللهِ مِنْ أَلْدَ مَنْ زَارَكُمْ نَسْجَ الْمَنَنْ وَ يَسَلَّزُمُ الأَصْسَلُ لُو حِبٍ عَرَى اللَّهِ أَوْلُكُ ذَالَتُ الأَصْلِ حَمَّاةَ سُدُ يُرَّى نْفَ فَضَالَة أَجْرَانُ مُ بَضَر اللَّهِ كَعَدُّفَ مَاسِيقَ حَوَانًا أَوْدُهِم مِذَفُ النَّاصِمِ النَّاكِلَا اللَّهِ وَقَدْ يَكُونُ مَ

النَّازُعُ فِي الْعَمْلِ اللَّهِ الْعَمْلِ اللَّهُ الْعَمْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

إِنْ عَامِلَانِ اقْتَضَياقِ السَّمِ عَمَالُ الْمَصْرَهُ وَالْحَدَّمَ الْمَصْرَهُ وَالْحَدَّمَ الْمُصَرِهُ وَالْحَارَ عَلَيْكَا عَصَرُهُمُ ذَا أَسْرَهُ وَالْمَارُهُ وَالْحَدَرُمُ مَا الْسَتُرَمَا الْمُصَرِّمُ الْسَتُرَمَا الْسَتُرَمَا الْسَتُرَمَا الْسَتُرَمَا الْسَتُرَمَا الْسَتُرَمَا الْسَتُرَمَا الْسَتُرَمَا الْمَارُهُ وَالْسَتَرَمَ مَا الْسَتُرَمَا الْمَسْتُرَمَا الْمَسْرَمَا الْمُسْرَمِينَ الْمُسْرَمِينَ الْمُسْرَمِينَ الْمُسْرَمِينَ الْمُسْرَمُ اللّهُ ال

وَقَدْ بَغَى وَاعْتَدَ الْعَلَمْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعَالَمُ الْمُ

يَحْبَى مَ عَ أَوْلَ قَدْ أُهْمِ لِلَّا لِللَّهِ عِنْهُمْ لِقَدْ مِرْ وَفْسِعِ أُوهِ الْمَ

وَأَجْرَبُهُ إِنْ يَكُنْ هُـ زَنْداً وَءُسراً أَخَـوْ بِنِ فِي الرَّخَا المَقْبُ وُلُ الْمُطْلَقُ وَالثَّمان كَابْسـنى كَلِّي بُكًّا بُكَّاءُ ذَانٍ عُضْ الله ول له الله

أَمَانَ تَعْلَمِ لَا كَيْهُ مُدْشَكُرًا وَدَنَّ وَالْعَكْسُ فِي مَصْيُوبِ أَلْ وَأَنْشَدُ لاَأَقَهُــُدُ الْجُـــُنَ عَنِ الْهَيْحَاءِ اللَّهِ وَلَوْ تُوَالَتْ زُمَّرُ الْاَغْـــــ المقعول فيه وهو المسمى ظرفا الظُّـــرْفُ وَقْتُ أَوْمَكَانُ ضُمَّنَا ﴾ في باطــرَاد كَهُمَا الْمَكُثُ أَرْمُنَـا فَانْصِــمهُ بِالْواقع فيمه مُطْهَرا كَانَ وَإِلَّا فَانُّوهُ مُفَــ وَكُنُ وَقْتَ قَابِلُ ذِلَكَ وَمَا اللَّهِ يَقْمَــُكُهُ الْمُكَانُ إِلَّا مُهَا ـــهَ نَحْــُو الْجُهَأَن وَالْمُقَادِيرِ وَمَا 🏿 صِيغَ مِنَ الْفَعْــلِ كَمْرْتَى مِنْ رَحَى وَشَرْطُ كَوْنِ ذَا مَقِيدًا أَنْ بَقَعْ اللَّا ظَرْفًا لمَافَ أَصْدَلَهُمَعْمُهُ اجْقَعَ وَمَا يُرَى ظَـرُفًا وَءَــيْرَ طَرُف اللهِ فَــدَالَـ دُوتَصَرُّف فِ الْعُــ وَغَيْرُ ذِي التَّصَرُّفِ الَّذِي لَزُّمْ اللَّهِ لَمُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْك وَذَاكَ فِي لَل رِفِ الْزَمَانِ مُكْمِهُ

والنَّصْبُ إِنْهُمْ يَجُزِ الْمُطْفُ يَحِبُ اللَّهِ أَوْاعْمَفَدْ الْحَمَّارَعَامِ لِي تُصِدْ

## الإستذناء

مَاامْتَنْتُ الْأَمْعُ ثَمَامُ بِنْتَصِبُ ﴿ وَبَعْدَنَنِي أَوْكَنَدْ فِي ٱنْتُخْدِ وَإِنْ يُفَرِرُغُ سَانِنَ إِلَّالِكَ اللَّهِ بَعْدُ بَكُنْ كَمَّا لَوَ الْأَغُدِمَا وأنصب لنَأْخِـــ مِر وَحِيَّ واحد اللهِ مِنْهَا كُمَّا لَوْحَـــــانَ دُونَ زَائد وَ بِعَــداً وَ سَكُونُ تَعْسَدُلاَ

إِنْبَاعُمَا انَّسَلَ وَانْصِبُ مَاانْقَطَعْ ۗ وَعَنْ تَحْيِمٍ فِيـــهِ إِنْدَالُ وَقَـعْ وَغَــــُرُ نَصْبِ مَا فِي فِي النَّهِي قَــد اللَّهِ مَلْ يَأْتِي وَلَكُنْ نَصْمَهُ اخْتَرُ إِنْ وَرَدْ وَٱلَّهُ عِلَّا ذَاتَ فَوْكِيدِ لِكَالَا اللَّهِ عَدُرْمِ مِهِ إِلَّا الْفَتَى الَّالْمَدِيلَ وَانْ أَنكُرُ رُلَّا لَنُو كِمِدِفَ عَ اللَّهُ أَنفُسِ لِنِعَ النَّا أَيْرُ بِالْعَامِدِ إِذَّعُ في وَاحسد عَمَّا بِاللَّا السَّنْفِي اللَّهِ وَلَدْسَعَنْ نَصْبِ سُوا، مُعْسَمِي وَدُونَ نَفْرٍ دِغِ مَسعَ النَّفَدُّمِ اللَّهِ نَصَالُهَ عِ احْكُمْ لِهِ وَالْسَنَرَمِ كُلَّهُمْ يَفُوا إِلَّا أَمْرُو لِلاَّ عَلَى } وَحُكْمُهَا فِي الْقَصْدِ خُكُمُ الْأَوَّلَ وَالْسَنَتْنَ نَجْرُ وَرَا بِغَسِيْرِ مُعْرَبًا اللَّهِ عَلَا لُمُسْتَثَنَّى بِالْأَنْسِبَ وَلَسُوَّى شُوَّى سُواء اجْعَـــلَا 🏿 عَلَى الْاَصَحْ مَا لَغَـــْيْرِ جُع وَاسْتَثْنَاسَمًا لِلنُّسُ وَخَـــلَا

وَاجْرُر بِسَابَقَىٰ يَكُسُونُ إِنْ تُرِدُ ۗ ۗ وَبَعْدَ مَاانْصِبْ وَالْحَجَرَادُوَ ـ دُمَ وَحَيْثُ جَـــرًّا فَهُــمَا حَوْفَانِ 🌓 كَمَا هُمَا إِنْ نَصَـــمَا فَعْــــلَا وَكَفَـــــــلَا حَاشَــا وَلاَتَفْحَتُهُمَا اللهِ وَقبــلَ حَاشَ وحَشَا فَاحْفَقْلُهُمَا الحَـــالُ أَخْمَالُ وَصَفَ فَصَـٰلَةُ مُنْتَصِبُ اللَّهِ مُفْهِــُمُ فِي حَالِ كَفَـرْدًا أَدْهَبُ يَغْلِبُ لَكِينَ لَيْسَ مُسْتَحَقًّا وَ يَكُمُ اللّٰهِ الْحِدُودُ فِي سِعْدِ وَفِي اللّٰهِ مُنْسَدِى ثَاوُل بِللَّا تَكَانُّن كَبِعْهُ مُدًّا بِكَـٰذَا يَكَـٰذَا بِسَـٰدً اللّٰهِ وَكُرْزَبُدُ أَسَـِدًا أَى كَاسَـــُدُ وَالْحَالُ إِنْ عُرِّ فَ لَفُظًا فَاعْتَقَدْ اللَّهِ نَشْكِيرُهُ مَعْنَى كُوَحْدَكَ اجْتَهَــدْ وَمَصْدَدُرُمُنَكِّرُ عَالاً بَقَدَعُ اللهِ بَكَنْرَةِ كَبَعْمَةً زَدُنْطَلَع وَلَمْ نُشَكَّرٌ غَالِبُ ا ذُوالْحَالَ إِنْ اللَّهِ لَمْ يَفَأَخَّرُ أَوْ يُخَمَّصُ أَوْ يَسَبِرُ مِنْ بَعْدِ نَنْيَ أَوْ مُضَاهِبِهِ كَالَا اللَّهِ الْمُؤْوَعَلَى الْمُرَى مُسَلَّمُ مِلَّا وَمُنْ بَعْدِ الْم وَسَدْقَ حَالِ مَا يَحَدُرُ فِ جُوْقَدُ اللَّهِ أَنْوَا وَلَا أَمْنَعُدُ فَقَدُورَدُ وَلَا نُحَـــرْ مَّالًا مِنَ الْمَضَافِ لَهُ إلا إِذَا اقْتَضَى المُضَافُ عَكَمَا أَوْ مُسْلَبُ إِنَّهِ فَلَا تَحَيْفًا أَوْكَانَ حِزْءَ مَالَهُ أَضَمِهَا أُوصَفَة أَشْرَبَتُ الْمُصَرِّفَا وَالْمَالُ إِنْ يُنْصَدُ بِفَعْلَ صُرِّفًا. فَأَرُزُ تَقديمُ كُمُسْرِعًا

لَ النَّهُ مِن وَصَدَّمْ مُطْلَقًا اللَّهُ وَالْفَعْلُ ذُو النَّصْرِ مِنْ زُرَّاسُمْقًا

مُرُوفُ الجَدِيرَ

وَالْـُكَافُ وَالْبَا وَلَعَــ نَّى ۗ اللهِ وَالْمِكَافَ وَالْوَاوَ وَرُبُّ وَالشَّه مُنَكِّرًا وَالتَّاءُ لَهِ وَرَبِ ضْ وَبَيْنَ وَابْتَدَى ۚ فَالا أَمْكَنَهُ اللَّهِ عِنْ وَقَدْ تَأَتَّى لَبَدْء الْأَزْمَنَ نَكَرَهُ كَكُما لِبَاغِ مِنْ مَفَرُّ

بَعَنْ نَحَاوُراً عَـنَى مَنْ قَدْفَطَرُ كَمَا عَلَى مَوْضَعَعَنْ قَدْ جُعـ

هَالَهُ حُرُ وفَ الْجَرِّ وَهْيَ مَنْ إِلَى وَمَا رَوَوْا مِنْ نَحْوِدُهِ فَسَى الْ زُرُكَذَا كَهَا وَنَحُودُ أَيَّا  يُعْنَى وَزَائِدًا لِتُوْكِيدِ وَرَدُّ مَنْ أَجْلَ ذَا عَلَمْ مِمامِنْ دَخَلا أَوْ أُولِيَا الَّهِ مِنْ كَالَّحِثُ مُذُدَعَا هُمَا وَفَى الْخُصُورِ مَعْنَى فِى الْسَتَنْ فَسَلَمْ يَعْنَى عَنْ عَسَلَ قَدْ عَلَى وَقَدْ يَلَمْ مِنْ عَنْ عَسَلَ قَدْ عَلَى وَقَدْ يَلَمْ مِنْ الْوَاوِ شَاعَ ذَا الْمَسَلَ

شَيْهُ بِكَافَ وَجِهَا التَّعْلَبِلُ قَـدُ وَعَلَى وَالشَّعْمِلُ الْمَعْلَ وَكَذَا عَنْ وَعَلَى وَالشُّعْمِلُ الْمَعْلَ وَكَذَا عَنْ وَعَلَى وَالْمُحْدُ وَمُنْذُ الْمَمَانَ حَدْثُ رَفَعَا وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِي وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدِّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحْدُولُ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحْدُولُ وَالْمُحَدُّ وَالْمُحْدُولُ وَالْمُعِلَّ وَالْمُحْدُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعِلْمُ لَمِنْ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ والْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُولُ وا

الْإضَاقَةُ

عَنْ نُصْفُ احْدَفْ كَطُبِور سِدَا لَمْ يَصْخُ اللَّا ذَالَهُ وَاللَّامَ خُسَدَا أَوْأَعْطِهِ التَّمْرِيفَ بِالذِّى تَسَلَا وَصْسَفًا فَعَنْ تَنْكَرِهِ لَايُعْزَلُ, مُرَوعِ الْقَلْبِ قَلِيسَلَ الحَسِل وَنَلْكُ عَصْسَاتً وَمَعْنَسُونَهُ وَنَلْكُ عَصْسَاتً وَمَعْنَسُونَهُ إِذْ وُمِكْتُ بِالنَّانَ كَالْجَعْدِ الشَّعَرْ

نُونَاتَ لِي الْاعْ رَابَا وْتَنْوِ سَا
وَالنَّانِي الْجُرْدُ وَانْوِ مِنْ أَوْفَى إِذَا
لَمَا مُوى ذَيْنِكَ وَاخْصُصْ أَوْلاً
وَإِنْ يُشَا بِهِ الْمَصَافُ يَفْ عَلْ
كُرُبَّ دَاحِينَا عَظِيمِ الْآمَ لِلْ
وَدْى الْاضَافَ أَعْطِيمِ الْآمَ لِلْ وَوَصْلُ الْمُنَافَ مُغْتَقَمْرُ
وَوْصُلُ الْمِنَافَ أَمْ الْمُشَافَ مُغْتَقَمْرُ الْمُنَافَى مُغْتَقَمْرُ الْمُنَافَى مَا النَّمَانَى الْمُنَافَى النَّمَانَى اللَّهُ الْمُنَافَى النَّمَانَى اللَّهُ الْمُنَافَى النَّمَانَى اللَّهُ النَّالَى اللَّهُ النَّمَانَى اللَّهُ النَّمَانَى اللَّهُ النَّمَانَى النَّهُ النَّهَانَى النَّهُ النَّهَانَى اللَّهُ النَّهَانَى اللَّهُ النَّهَانَى اللَّهُ النَّهَانَى الْمُنْسَانَى اللَّهُ النَّهَانَى اللَّهُ النَّهَانَى اللَّهُ الْمُنْسَانَى اللَّهُ الْمُنْسَانَى اللَّهُ الْمُنْسَانِي اللَّهُ الْمُنْسَانِي اللَّهُ الْمُنْسَانِي اللَّهُ الْمُنْسَانَى اللَّهُ الْمُنْسَانِي الْمُنْسُلِي الْمُنْسَانِي الْمُنْسَانِي

وَكُوْنُهَا فِي الْوَصْف كَاف إِنْ رَفِعُ اللَّهِ وَرُءَكَ الْمُسْكَسَبَ ثَمَان أَوْلَا لَلْ تَأْسُنًا آنْ كَانَ لَحَسَدْفُمُوهَلَا وَلَا يُضَافُ اللَّمُ لَمَا يِهِ أَنَّكُ لِلَّا بِهِ أَنَّكُ لِلَّهِ اللَّهُ اللَّ وَبَعْضُ ٱ لَاسْمَاء يُضَافُ أَبِدا ﴿ وَبَعْضُ ذَا قَدْ أَنَّ لَقْطًا مُفْرَدًا وَيَهْضُ مَانِصَافُ حَمَّا ٱمْتَنَـعْ ۗ إِيْلَاؤُهُ اسْمًا ظَاعِرًا حَيْثُ وَقَعْ كَوَحْدَدَ لَنَّى وَدَوَاكَ تَسْعَدَى اللَّهِ وَشَـــــذَّ إِبْلَاءُ بَدَى الْمَـــةُ وَأَلْزَمُوا إِضَافَــةً الَى الْجُلَـــلُ إِذْ مَوَادُ إِذْ وَمَا كَأَذْ مَعْدَى كَاذْ اللَّ أَضَفْ جَوَازًا تَحْوُ حدى ﴿ وَابْنِ أَوَاغْرِبْ مَا كَاذْ قَدْ أُجْرِيا ۗ ۗ وَاخْـــَتَرْبِنَامَتْلُوْ فَعْــــلبُنيــَــ وَقَيْلَ فَعْمِل مُعْرِب أَوْ مُبْتَدا اللهِ أَعْرِبْ وَمَنْ بَنَي فَكُنْ يَفَنَّدا إُ حَلِ الْمُفْعَمَالِ كَهُرُ إِذَا اعْتَسَلَى وَأَلْزَمُ ــوا إِذَا إِضَافَــةً إِلَى لْمُنْهُمِ الْنَسَـــُ مُن مُعَرِّفِ بِلاَ اللَّهِ تَفَرُّقِ أَصْدِفَ كُلْنَا وَكَلَا وَلَا نُصَٰفُ لمُفْسَرُد مُعَسَّرُفَ اللهِ أَيَّا وَأَنْ كَرُّدْتُهَا فَأَصْسَسَمْ أَوْتَنُو إِلَّاحِرَا وَاخْصُصْ بِالْمَعْرِفَةُ اللَّهِ مَوْمُولَةً أَنَّا وَبِالْقَكْسِ الصَّفَة وَإِنْ نَكُنْ شَرْطًا أَو اسْنَفْهَامَا اللهِ فَيُطْلَقًا كَحَمْلُ بِهَا الْمُكَادَمَا وَأَلْزُمُوا لِمَنَافَـــةً لَدُنْ فَحَــرُ ۗ ﴿ وَنَصْبُ عُــدُوَهَ بَهَا عَهُـــمْ مَلَدُ وَمَعَ مَعْ فَيَهَا فَلِيدُ لَ وَنُقَدْلُ اللَّهِ فَدَيْرٌ وَكُسْرُ لَسُكُونَ يَتَّعب وَاضْهُمْ بِنَاءٌ غَمْيًا آنْ عَدَمْتَ مَا اللهَ أَضْسِفَ أَلُومًا مَّاعُسَد مَا

كُنْ بِشَرْطِ أَنْ مَكُونَ مَا حُذَفْ اللَّهُ مُمَاثِلًا لَمَا عَلَيْكِ مَ قَدْ عُطفً كَعَالْعَاذَانِهُ رَبُّ دُفُ الشَّانِي فَسَيَّهَم الْأَوَّلُ لُ عَمين وَاضْطرَارًا وُحِداً المُضَافُ الْمَاهِ الْمُتَمَكِّم اعمالالمصدر أَنْ كَانَ فِعْلُ مَعَ أَنْ أَوْ مَا يَحُلُ 

أعَمَالُهُ مِ الْعَامِلِ ا إِنْ كَانَ عَنْ مُض أَبْنِيَهُ الْمَصَادِرِ

كَفَهَاعِلَ اللهِ اللهِ

الصفة المسبه فاسم القاعيل

معنى باللشبه المالفاء ل كَطَاهِرُ القَلْبِ حَسِلُ الظَّاهِرِ لَهَاعَلَى اللَّهِ مَا الْفَاهِرِ وَكَسُونُهُ ذَا سَسِيْنَهُ وَجَنْ وَرَسُونُهُ ذَا سَسِيْنَهُ وَجَنْ وَدُونَ أَلْ مَصِّدُو مَا أَنْ وَمَا اتْصَالُ

وْنُجَـــرَدًا وَلَا لَمُ خُرِرُ بِهَامِعُ أَلُسُمَّا مِنْ أَلْ خُلَا

وَمَنْ إِضَافَهُ لِنَسَالِهَا وَمَا ۗ اللَّهُ يُخَسِّلُ فَهُوَ بِالْجَسُوازِ وُسِمَ

وَمَا مُسَانِ وَفَاعِلَ طَهَرَ الْفَاعِلَ الْفَاعِلَ الْفَاعِسُلُ فَيْ فَوْرَ نَعْمَ الْفُولُ الْفَاعِسُلُ وَلَا الْفَاعِسُلُ وَالْمُنْ الْمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَفْعَلُ النَّفْضِيلِ

صُعْمِ مْنَ مَصُوعِ مِنْ لُدَّعِبِ الْمُعَبِّ الْمُعَبِّ وَمِيسَ لُلْمَ اللَّهُ الْمَعَ فَي الْمَا اللَّهُ الْمَعَ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللل

عَاقَبَ فَعْد أَوْلَى بِهِ الْفَصّْلُ مِنَ الصَّــ

كَأَنْ تَرَى فِي النَّساس مِنْ رَفِيد

فَلْيُعْطَ فِي النَّعْرِيفِ وَالنَّنْكِيرِهَا ۗ لِمَا تَلَا كَامْرُزُ بِقَوْمٍ كُرِّمَا وَهُولَدَى النَّوْحِيد والنَّذُ كَبِر أَوْ اللَّهُ صَوَاهُمَا كَالْفُــعُلْ فَاتْفُمَا فَفَوْا وَشَـــبُهُ كَــذَاوَدَى وَالْمُنْنَسَبُ فَأَعْطَيْتُ مَا أُعْطِينْكُ مُ أَعْطِينْكُ خَكَمِوا وَإِنْ أَنَتْ فَالْقُولَ أَضْمَ رُتُصَبِ فَالْـــتَزَمُوا الأفرادَوَالنَّــدُ كَيرا وَنَعْتُغَيْرِ وَاحِـــداِذَا اخْتَلَفُ ||| فَعَـاطِفًا فَــــرَقْهُ لَا إِذَا اثْتَلَفْ مُفْنَفُ رَالذَّكُرِهِنَّ أَتَّمَعَتْ بدونها أوبقض هااقطغ معانا مُنْسَدَاً أَوْ نَاصِسًا لَنْ يَظْهَرَا

يَنْبَعُ فَالْأَعْرَابِ اللَّهُ مَاءَ الْأُولُ وَانْعَتْ عُسْمَةً قَ كَصَعْبِ وَذَرب وَتَعَسُوا بِحُسْمُاةَ مُنَكُرًا وَامْنَدُ عُمْنَا إِبْقَاعَ ذَاتِ الطَّلَبَ وَنَعَنُدوا بَمُصْدَر صَكَثْيرًا وَنَعْتَ مَعْولَى وَحسدكَى مَعْنَى وَإِنْ نُعُونُ كُثْرَتْ وَقَـــدْتَكَتْ وَاقْطَعْ أَوَا تُسِعْ إِنْ بَكُنْ مُعَلَّنَا وَارْفَعْ أَوَانْصِ إِنْ قَطَعْتَ مُضْمِراً

النَّوْكِيدُ ـلُوا أَيْضًا كَـنُكِلُّهَاءـلَّهُ وَعَنْ لِحَاةِ الْبَصِّرَةِ الْمُنْسِعُ شَم وَاغْنَ بِكُلْنَا فِيمُنَـنَّىوُكَكَلَا وَإِنْ نُوَ كَدِ الصَّمِيرَا النُّصْ وَمَامنَ النَّــوْ كَبِـــد لَقُطِيٌّ بَحِي وَمَضْمَرَالِرُفْعِ الَّذِي قَدانُفَصَـــلُ

## العَطْــهُ

وَالْفَرَضُ الْآنَ بَيَانُ مَاسَنَقُ حَقِيقَةُ الْقُصْدِيهِ مُشْكَسِفَةُ

مَامِنْ وَفَاقَ الْأَوَّلِ النَّعْثُ وَلَى

في غَسْر بَحُو يَاغُسَلَامُ يَعْسُراً

مَطْفُ النَّسَقِ

كَاخْصُصْ بُودُونَنَاء مَنْصَبدَقْ حَقَامًا مُنْصَبدَقْ حَقَامًا أَوْ كُفّي مِنْ اللّه عَلَيْهِ مَنْ مُنْ مُنْفُقُ وَوَفَا

لَكِونَ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

وم السلمريد بالمصددال عَلَى الْذِي الْسِيْعَةِ الْنَهُ السِّدالُهِ

على الدى السيطر الداهم المسلم

العطف إمادو بهان الولسسوة فَــدُوالْبَدّان تابعُشُهُ المِسسفَةُ

نَّا وَلَيْنْ ــــَهُ مِنْ وَفَاقَ الْأَوْلِ فَقَدْ دَاكُ وَلَانَ مُنَكَّدَرُيْنَ فَقَدْ دُوكُ وَلَانَ مُنَكَّدَرِيْنَ

يُصَالِحًا لِيَسْفُلُونِهِ لَوْيَ

فَالْهُ مَلْ عَنْ مُمَلَّلَةً عِلَا فِي الْوَحْمُ فَا لَا الْمُ مَلَّلَةً عَلَى الْمُ فَا لَوْمَ مُ فَا لَا الْمُ اللَّهُ اللَّ

راخصص مِ اعطف الدى لا بعني رَالْفُساءُ السَّرُّرُوبِ بِالْمُسَالُ اِخْصُصُ بِفاء عُطْفَ مَالِّسُ صِلَّهُ

بَعْضًا بِحَدِثًى الْحُطِفْ عَدَلَى كُلِّ وَلَا

أَوْهَــمْزَة عَنْلَفَظْ أَيَ مُغْذ وَأُمْ بِهَااعُطفُ إِثْرَهُمُ مُرالنُّسُونَةُ ا إِنْ يَكُ مَّافَدْ لِهِ خَلْمُ فَ نَحْــو إِمَّاذِي وَ إِمَّا النَّائَرِيـــ ا فِي الْمُدِّ مَرَالُمُثَنَّ وَالْأَمْرِ الْدِّ لِي فى النَّظم فأسساً وصَّع فه اعمَه وَالْوَاوُ اذْلَالَنَّسَ وَهُنِيَ انْفَــرَدَتْ

أنقطاع وبمعنى وَمَنْكُ أَوْفَ الْفَصْدِ إِمَّا السَّانية وَأُولَ لَكُنْ نَفْهَا أَوْ نَهْ لِلهِ وَلَا وَعَــوْدُخَافض لَدَى عَطَّفء.

وَأَيْ وَآ كَــــذَا أَمَا ثُمُّ هَـــ

وَالْمُنْسَادَى النَّهُ أَوْ كَالنَّسَاءِ بَا الْمُؤْمَّ وَآكَ سَدُا أَنَا ثُمُّ هَمَسَا وَالْمَسْرُلِلسَدُانِي وَ وَالمَسْرُنُدِ اللَّهُ الْمُنْفَانَا فَسَدُ يُعَرَّى فَاعْلَى وَنَالْمُ مُنْفَعَانًا فَسَدُ يُعَرَّى فَاعْلَى وَذَالَا فَاسْمِ الْجُنْسُ وَالْمُسْرَوَمَا فَا الْمُسْرَعَانًا فَسَدُ يُعَرَّى فَاعْلَى وَذَالًا فَاسْمِ الْجُنْسُ وَالْمُسْرَوَمَا فَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَالْمُنْفُ رَدَالْمَنْكُ ورَوَالْاَضَ تَابِعَ ذَى الضَّمِّ الْمُضَافَ دُوْنَ أَلَّ وَذُو إِشَــارَة كَأَكَ فِي الصّ إِنْ كَانَ تَرْكُهَا مُفستُ ثَانَ وَخُمَّم وَأَفْسَمُ ۚ أَوْلَاتُكُ المُنادَى المُضَافُ إِلَى أَوَالمُنكَلِم وَاحْعَـلُمُنَادَى صَدَّ إِنْ يُضَفُّلِهَا وَفُغُوا وَكُسْرُو حَسدُ فُ الْمِا اسْمَتُرَّ اللَّهِ عَالَمْ أَمُّ مَا أَنْ عَسمٌ لَا مَفَسرٌ وَفِالنَّدُوا أَبَتُ أُمَّتِ عَرَضْ اللَّهِ وَاكْسِرْ أُوافَّعُ وَمِنَ الْبَاالنَّا عُوضْ أَشْمَاءُ لَآزَمَتِ النَّهَاءَ وَفُـــلُ نَعْضُ مَا يُخَصُّ بِالنِّــدَا اللَّهُ لَوُّمَّانُ نَوْمَانُ كَـــدَا وَاطَّـــرَدَا ف سَمَّتِ ٱللَّنْنَى وَزْنُ يَاخَبَانِ اللهِ وَالْآمْرُ هَكَمَدًا مِنَ التَّسَلَاثِي وَشَاعَ فِسَبِ الذَّكَ وَوَفُعَــُلُ اللَّهِ وَلَا تَقِسْ وَجُرَّ فِي الشَّــَـعْرِ فُــلُ اذًا اسْتُغبِتَ اسْمُمُنَادَى خُفضًا || بالَّدم مَفْنُـــوحًاكَبا لَمُلْـــرْتَضَى وَافْتَحُ مُعَالْمُنْفُسُوفِ إِنْ كَرَّرْتُهَا ||| وَفْسَـوَى َدَلْكُ بِالْمَكْسِرِ اثْنَيَــ وَمُ عَلَمُ أَوْ تَعَيِّبُ أَلَفُ وَلَامُ مَااسْـنُغيثَ عَاقَبَتْ أَلفْ مَالْاُمُنَادَى اجْعَــلْ لَمَنْدُوبِوَمَا 🍴 اُنكَــرَأَيْنُـــدَبْ وَلَامَاأُجْــ وَ مُنْدَنُ الْمُوصُولُ بِالَّذِي اشْمَرُرْ ڪياڙرزهن بليوامنڪ وَمُنْتَهَى الْمَنْدُو بِصِدْهُ بِالْالِفُ | مَشْلُوهَا إِنْ كَانَّمَنْلَهَا حُــــنْفُ  وَالشَّكُلُ حَمَّا أَوْلِهُ مُجَانِسَا وَوَاقَفَّانِدُهَا وَ سَكَنَ إِنْ ثُودُ وَوَاقَفَّانِدُهَا وَ سَكَنَ إِنْ ثُودُ وَفَاتُـنُ وَاعَسْدِنَا وَاعَنْسُدَا

الـترخــيم

فَ آخِرَالْنَادَى وَالْــ تَزم أَلْاوًلَ فَي

الاختصاص كَيْثُلِ نَحُنُ الْعُرْبَ أَشْحَى مَنْ مَذَلَّ إِيَّاكَ وَالشَّرَ وَنَحُـــوَهُ نَصَــــ ــذُّ إِنَّانَى وَإِنَّاهُ أَشَــ مُعَرَّى بِهِ فِي كُلِّ مَاقَـــدُ فُصَ أَمْمَامُ الأَفْعَالِ وَالْأَصْوَاتِ وَمَاعَهُ فَي انْعَلْ كَا مَدِينَ كَنْمُرُ لَهَاوَأَخُوْمَالذىفينــهِالْمَــَ

ذَا طَلَبِ أَوْ شُرْطًا أَمَا ثَالِبِ وَآخِ الْمُوَّ وَإِنْ مَكُنْ فِي آخِرِ الْفُــعْلِ أَلْفُ وَالْوَاوِ مَاءً كَالْسِهِ

مَالَا بَنْصِرفُ

وَالْعَدَمُ الْمُنْفَعُ دَمُرْفَهُ مُرَكَّبَا اللَّهُ تُرْكِبَ مَنْ جِنَعُومَعُدى كُر كَسْذَا مُسْوَّنَّتُ جَسِاء مُطْلَقًا | وَشَرْطُ مَنْسِع الْعَارِكُونُهُ ارْتَقَ فَوْقَ النَّلَابُ أَوْ كُبُورَأَوْسَــقَرْ اللَّ أَوْزَيْدٍ ٱسْمَ امْرَأَهْلَا ٱسْمَ ذَكَــرُ وَجْهَانِ فِي الْعَادِمَ نَذْ كِسِرَّاسَبَقِي اللهِ وَجُجْمَةٌ كَهِنْسَدُ وَالْمَنْمُ أُحَقُّ وَالْعَمِيُّ الْوَصْعِ وَالنَّوْرِ مِنْ مَعْ اللَّهُ لَا تُسْرَفُهُ الْمُنْكَ كَمَذَاكَ ذُو وَزُن يَخُصُّ الْفَعْلَا اللهَ أَوْغَالَب كَأَحْسَدُويَعْسَ وَمَا يَصِـــيْرُ عَلَـاً مِنْ ذَى أَلْفُ اللَّهِ لَا لَحَــاْقَ فَلَيْسَ يَنْصَرِفُ وَالْعَـلَمُ امْنَعُصَرْفَهُ إِنْءُ لِلَّا اللَّهِ كَمُعَلِ النَّوْكِيدِ أَوْكَنُعَلَّا وَالْعَدِدُلُ وَالنَّعْدِ مِنْ مَا نِعَاسَتُورُ اللَّهِ النَّعْيِينُ فَصْدَا أَيْعَنَّ مِنْ وَانْ عَدَى الْكُنْرِ فَعَسَالِ عَلَىٰ ۗ مُؤَنَّمًا وَهْسَوَ نَظَسَرُ جُشَّمَهِ عْنْدَ غَدِيم وَاصْرَفَنْ مَانُكُرًا اللَّهِ مِنْ كُلِّ مَالنَّعْرِ بِفُ فِيدِهِ أَثْرًا وَمَا يَكُونُ مُنْدُ مُنْفُدُومًا فَنِي اللَّهِ الْمُدَرَابِهِ نَهْمَ جَوَادٍ يَفْتَكُ وَلاصْمُهُ طَرَادٍ أَوْتَنَاسُ ِ صُرْفَ اللَّهُ ذُوالْمُنَّعُ وَالْصُرُوفُ قَدْلاَ بَنْصَرْفُ اعراب ألف عل

الرُفَع مُضَادعًا إِذَا لِحَسرَدُ اللهِ مِنْ أَصِبِ وَجَازِم حَسَمَدُ

وَبِلِّن انْصِيْهُ وَكُي كَدَّا بِأَنْ الاَبَعْدَء لَمْ وَالَّذِي مِنْ بَعَدِ لَطَرَ وَنَصَـــنُوا مَاذَنِ الْمُسْــ أَوْقَبْ لَهُ الْمُسَنُّ وَانْصَتْ وَارْفَعَا إِذَا إِذَنَّ مِنْ مَعْدِءَ طُفْ وَقَعَ وَبُّـــيْنَ لَا وَلَام جَرِّ الْـــــتُرْم كَلْمَالَدُ مَعْدَ أَوْإِذَا يَصْلُمُ فِي وَيَعْسَدَ حَنَّى هَكَذَا إِضْمَارُأَنْ وَسَاوُحَدِي حَالًا ٱ وِمُسِوَّوَلًا وَيَعْسَدُ فَاجَوَابِنَتْ فَي أَوْطَلَبْ وَالْوَاوُكَالُفَ إِنْ تُفَدِّمُ فَهُومَ مَعْ كَلَانَتُكُنَّ حَلْدًا وَتُطْهِـرَ الْخَرَعُ إِنَّ تَسْقُطُ الْفَا وَالْخَرَا ۚ قَدْقُهُ وَشَرُطُ حَرْمُ بَعْدُ نَهْى أَنْ تَصَعَ إِنْ قَدْ \_ لَ لَادُونَ يَخَالِف مَقَعَ كَنَّصْ مَا إِلَى النَّمَ لِنَّهَ مَنْلَه وَالْفَعْلُ نَعْدَدُالْفَاء فِي الرَّحَا نُصِبُ وَإِنْ عَلَى اسْم خَالص فَدْ لُ عُطفْ مُهُ أَنْ مَا مَاأُوْمُهُمَـ

عَوَامِلُ الْحَدِيْمِ في الْفِعْلِ هَكَدَا بِكُمْ وَلَكَّا حَكَادُوَ مَآفَى الْآدَوَاتِ أَسُمَـا وَ يَعْدَمَاضَ رَفْعُكُ الْخُزَا حَسَنْ وَقَفْلُكُ الْفَسَاءَ إِذَا الْمُفَاحَاهُ اللَّا كَانْ تَحُسِيدٌ إِذَالِنَا مُكَافَأَهُ مالْفَـــا أَو الْوَاو بِتَثْلَيْثُ قَـــــرْ وَالْفَعْلُ مِنْ يَمْدَا لِلْزَا إِنْ يَفْسِهَانَ أَوْ وَاو أَنْ مِا لَهُ لَدَ سِنْ أ وَالْعَكْسُ قَدْ مَأْتِي إِن الْمُعْنَى فَهِ فَالشُّرْطَ رُجِّعُ مُطْلَقًا بِلَاحَـ وَانُهُوَّالَسَا وَقَيْــُ شَرْطُ بِلَا ذِي خَدِيرَ مُقَدَّ

| ره و مره الله فصل الله في الله                                                                                      |                                                                      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| ٳؠؗڒۊؙؙۯؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙؙڞؙڂ۫ؿٙڣۧؠؘۘڵٲڶٙڲڹ۠ٷؚؚٙڂڷ                                                                   | لَوْ حَوْفُ مُرْطِ فِي مُضِي وَ بَفْسِلْ                             |  |  |  |
| لَكِنْ لَوْ أَنْ بِهَا قَدْ تَقْدِينَ                                                                               | وَهْنَ فِي ٱلا خُرْصَاصِ بِالْفَعْلِ كَانَ                           |  |  |  |
| إِلَى الْمُضِيِّ نَحُوُّ لَوْ يَدِي كَنِي                                                                           | وَإِنْ مُضادِعُ مَسَلَّاهَا مُسرِّفًا                                |  |  |  |
| . أمَّا وَلَوْهَا اللَّهِ عَلَوْهَا اللَّهِ عَلَوْهَا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ عَلَيْهِا اللَّهِ |                                                                      |  |  |  |
| المسلونة وباللها                                                                                                    | أَمَّا كُنَّهِ مَا يَكُ مِنْ ثَنَّ وَقَا                             |  |  |  |
| أُمْ يَكُ قُولُ مَعَهَا قَدْ نُبِيدَا                                                                               | وَحَذْفُذِي الْفَاقَلَ فِي نَصْمُرُ اذَا                             |  |  |  |
| إذَا امْنْنَاعًابِوْجُدود عَقَد ا                                                                                   | لَوْلَا وَلُومًا سَلْزَمَانِ ٱلا سَلَامَانِ الد                      |  |  |  |
| أَلَّا أَلَا وَأُولِيَهُمَا أَنْهِـــــعُلَا                                                                        | وَبِهِ مَا النَّصْضِ ضَ مِنْ وَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |  |  |  |
| عُلِّدَى أَوْ نِظَاهِدِ مُدُوَّدٍ                                                                                   | وَقُدُ لِلْهَااسُمُ فِعَلِ مُضْمَرِ                                  |  |  |  |
| الاِحْبَارُ الَّذِي وَالْأَلْفِ وَالْأَلْفِ وَالْأَلْفِ                                                             |                                                                      |  |  |  |
| عَنِ الَّذِي مُبْنَدًا مَّ قَبْلُ الْسِيَّةُ مُرَّا                                                                 | مَاقِيلَ أَخْدِ بِرْعَنْهُ فِالْذِي خَدِيرَ                          |  |  |  |
| عَائِدُهَا خَلَفُ مُعْطِى الشَّكُملَةُ                                                                              | وَمَاسِوَاهُمَافَوَسِطُهُ صِلَهُ                                     |  |  |  |
| ضَرَ بْنُ زَبْدًا كَانَ فَادْرِ الْمَانَخَذَا                                                                       | نَحُوالَّذِي ضَرَ بَنْهُ ذَ بَدُ فَكَا                               |  |  |  |
| أَخْسِيرْ مُنَ اعِيمًا وِفَاقَ الْمُنْتِ                                                                            | وَبِاللَّهِ لَهِ إِلَّهُ مِن وَالَّذِينَ وَالَّهِ مِن                |  |  |  |

أُخْبَرَعَنْـــهُ هَهُنَا فَـــدْ حَمْمَا كَذَا الْغِدَى عَنْدُ أَلَّهِ جَنِي آو اللهِ عَضْمَد وَشَرْطُ فَدَرَاع مَارَعُوا إِنْ صَمَّ صَوْغُ صَلَة منهُ لاَلْ اللَّهُ كَصَوْغَ وَان منْ وَقَاللَهُ الْمَطَلْ ضَمِ بِرَغُيْرِهِا أَسِنَ وَانْفَصَ لِ

قَبُولُ تَأْخَــير وَتَعْــر بِصْلَـا وَإِنْ بِكُنْ مَا رَفَعَتْ مسلَهُ أَلْ

مَّ لَا نُهُ مَالنَّمَاهُ قُلُلُ الْعَشَرَهُ اللَّهِ عَلَمَا آحَادُهُمُ اللَّهِ عَلَمَا آحَادُهُمُ فى الضَّــــدْ جَرْدُوالْمُمَــيْزَ ٱجْرُ ر اللَّا جَعْنَا بِلْفُظ قَــلَّةٌ فِي الْاَحْــَكُمْ ا وَمِائَةُ بِالْجَمْعِ ثَزْ رًا فَـــدْ رُدِفَ وَأَحَـــدَ اذْ كُرْ وَصَــلَنْهُ بِعَشَرْ اللَّهُ مَنْ كَبَّا فَاصـــدَ مَعْــدُود ذَكَرْ وَقُلْ لَدَى النَّأْنِيثِ إِحْدَى عَشْرَهُ اللَّهِ وَالشَّيْنُ فَهَا عَنْ غَمْم كُشْرَهُ ا بَيْنَ إِسْ مَا إِنْ رُكْمًا مَا أُسِدَمَا وَأَوْلُ عَشْرَةَ اثْنَـــنَّى وَعَشَرًا ۗ إِنْنَىٰ اذَا أَنْنَى تَشَا أَوْذَكَوَا وَالْفَنْهُ فِي جُزَّأَى سَوَاهُمَا ٱلفَّ

وَمانَّهُ وَالْاَلْفَ الْفَرِدُ أَضَافُ وَمَعَ عَسَيْرِ أَحَد وَإِحْسَدَى اللَّهُ مَا مَعْهُمَا فِمَلَّتَ فَانْعَسَلْ قَصْدَا وَلَئَـــلَا ثَـــة وَتُسْــعَة وَمَا وَالْسَا لَغَدِيرِ الرُّفْعِ وَارْفَعُ بِالْأَلْفِ وَمَستَّز الْعَشْرِينَ النَّسَوِينَا

مُسَيِّزُ عِشْرُ وَنَ فَسَوَ يَنْهُـ وَمَ يَرُوا مُن كُبًّا عِنْسُلُ مَا وَإِنْ أَضَيْفَ عَسدَدُ مُن كَّبُ إِلَّا يَسْنَى الْبَنَا وَعَجْزُ قَسدْ يُعْرَبُ وَاحْنَمْـهُ فِي التَّأْنَيْثِ بِالنَّا وَمَنَّى ۗ لَا ذَكَّرْتَ قَاذْ كُرْفَاعـــــلَّا بِغَــــثْرَنَا وَإِنْ تُرَدُ بَعْضَ أَلْذَى مُنْــُهُ بَىٰ اللَّهِ تَصْفُ إِلَيْسِهِ مُنْــَـلَ بَعْضَ بَنَ وَ إِنْ تُرِدُّ جَعْلَ ٱلْاَفَدِلَ مِثْلَ مَا اللَّهِ فَوْقُ فَحُكُمٌ جَاءـــل لَهُ ٱحْكُمَا وَإِنْ أَرَدْتَ مِثْلَ ثَانِي اثْنَايْنِ اللَّهِ الْمَالِينِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ أَوْفَاء عَلَا بِمَالَتُهُ أَصْفَ ﴿ إِلَّى مُرَحَّكِ عَا تَنْوَى بَنِي وَشَاعَ الاسْسَنْغُنَا بِحَـادى عَشَرًا 📗 ونَحْوه وَقَبْــلَ عَشْر بِنَ أَذْكُرًا وَبَابِهِ الْفَاعَلِ مَنْ لَفُظ الْعَـدَدُ ﴿ جَمَالَتَبْـهِ قَبْــلَ وَاو يُعْمَـــدُ

سَمِّهُ وَكَأَ يُوسَّكُنُهُ ا

انْ وَلَبَتْ كَمْ حَوْفَ جَرِمُظْهَ ــ وَاسْتُمْمُلُمُهُا نُخْسِبُوا كَعَشَرَهُ ۗ أَوْ مَالَّهُ كَحَكُمْ رَجَالَ أَوْمَرَهُ أَمُّ سِيرُ ذُنْ أُوْبِهِ صُلُّ مِنْ تُصِ

وَأَحرُ أَنْ مُحْسِرُهُ مِنْ مُضْمَسِراً كَــكُمْ كُآى وكَــذَاوَ مَنْتَصْ

مُ يَرْف آلامُنفهام كُمْ عِشْلَما

## الحُدَانَهُ إِحْـُدُ بِأَيْ مَالَمَنْكُورِ سُــَـئِلُ اللَّهَ يَهُا فِي الْوَقْفِ أَوْحِبَنَ تَصِلْ وَوَقَفَا احْمَلُ مَا لِمَنْكُورِ بِمَـنَ ﴿ وَالنَّونَ حَرْكُ مُطْلَقًا وَأَشْسِبَعَنْ وَقُـــنُ مَنَانِ وَمَنَـــيْنِ بَعْدَ لِي الْفَانِ بِابْنَيْنِ وَسَكِّنْ تَعْـــدل وَثُـلْ لَمَـنْ قَالَ أَنَتْ بِنْتُ مَنَـهُ اللَّهُ وَالنُّونُ قَبْـلَ نَا الْمُثَنَّى مُسْكَنَهُ وَالْفَتْحُ نَزْدُ وَصِدلِ النَّا وَالْأَلْفُ اللَّهِ عَنْ بِالْرِ ذَابِنِدْ وَ كَافْ وَفُـلْ مَنُونَ وَمَنِــنَ مُسْكَمَا اللهِ إِنْ قِــلَ جَا فَوْمٌ لَقُوم فُطْنَا وَإِنْ تَصـلْ فَانْفُطْ مَنْ لاَ يَحَنَمُانْ اللَّهِ وَنَادَدُ مُنُونَ فَى نَظْم ءُــــــرَقْ وَالْعَــــَامُ الْحَكَنَّانُهُ مِنْ بَعْسِد مَنْ اللَّهِ إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفِ بِهَا اقْــَمَنْ الثَّأنيتُ وَ يُعْرَفُ النَّفْدِيرُ بِالضَّمِيرِ ۗ وَتَحْوِهِ حَكَارَّدَ فِي النَّمْدِيْرِ وَلَا تَسلِي فَارِقَسَةً فَعُسُولًا كَسَٰذَالَــُ مُفْسَعَلُ وَمَا تَلبِســه | أَنَا الْفَرْق مَنْ ذَى فَشُذُوذُ فِيــه وَمَنْ فَعِيسُ لِ كَفَّتِيلِ إِنْ تَبِيعُ ۗ ﴿ مَوْصُو فَــُهُ عَالبُّ النَّاتَمْ النَّاتَمْ الْمَاتَ

وَ الْفُ النَّا أَنْ الْمُولَى اللّهُ اللّهَ اللّهُ ال

إِذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ره يوره ريده و مدود و ميره مرود و ميهما تصويحاً كيفيه تثنيب المقصور والممدود وجمعهما تصويحاً كَذَا الَّذِي الْيَا أَمْسُلُهُ يَحُوالْفَتَي وَالْجُامِــُ الَّذِي ٱمْبِــَلَ كَـُمَّ وَنَحُوعُلْبَاء حَكَسَاء وَحَيَـ كَصِّحْــرَاءَ بِوَاوِ ثُنْيَــــــ صَمِّعْ وَمَا شَــنَّ عَلَى نَقْل قُصْر حَدِدَ الْمُنَدِينَى مَا بِهِ نَكَبُّ وَالْفَتْحَ أَنِّي مُشْعِرًا عِمَا حُــذَفْ اللَّهِ وَإِنْ جَعْتَـــــهُ بِشَاءٍ وَأَلَفْ فَالْاَلَفَ اقْلُبْ قَلْبُهَافَى النَّتْنَبِـهُ ۗ وَكَاهَذَى النَّا ٱلزَّمَنَّ نَضْيَــــ وَالسَّامَ الْعَيْنِ الثَّلَافِ الْمُمَاأَنِلُ اللَّهِ الْسَبَاعَ عَــيْنِ فَامَهُ مِمَا شُــكُمْ إِنْسَاكَنَ الْعَـــيْنِ مُؤَنَّمًا بَدَا اللَّهُ تُنْكَمَّا بِالنَّــاء أَوْنَجَـــ وَسَكِنِ النَّالِي غَـــــُرُ الْفَنْحُ أَوْ اللَّهِ خَفَفْهُ بِالْفَتْحُ فَكَالَّا فَـــــدُرَ وَوْا وَمَنَــعُوا النَّبَاعَ نَحْــو ذَرُوهُ | وَزُبْيَــة وَشَــدُ كَثْرُ حِرْوَهُ وَنَادِرُ أَوْدُو اصْسطرَارِ غَسسْرُ مَا مَّدُورُ جَمْعُ النَّكَسيرِ أَنْعُ لَنُ أَفْعُ لُ ثُمُّ فَعُ لَهُ اللَّهُ مَا ثَمَّتَ أَفْعَ اللَّهُ خُوعُ ق

وَيَغْضُ ذَى بَكَـٰثُرَةً وَضْعًا يَنِي لفَـعْل آشمًا صَمَّ عَنْنَا أَنْعُـلُ مَسدّدَوَتأنيث وَءَسدِّ الْكَحْرُفِ إِنْ كَانَ كَالْعَنَـــاق وَالذَّرَاعِ في وَغَالَبُ أَغْنَاهُ مَ مُعْدَلَانُ فُعَـل كَعَقُولهم صَرْدَانُ أَنَاكُ ٱفْعَسَلَهُ عَنْهُ عَنْهُ الطَّرَدُ في السم مُسذَ كُورُ بَاعِي عَسدُ فُعْـــلُ لَنَهُو أَحْــرِ وَحَــرَا وَفَعْسَلَهُ جَعْمًا بِنَقْسِلِ بُدْرَى قَـدْزِيدَ قَبْـلَ لام ٱعْلَالًا فَقَـدْ فَحْدُو رَام ذُواطَّـرَاد فُعَـلَهُ \* لَى لُوَصِّف كَقَسْلِ وَزَمَنْ \_عُلِ اسْمًا صَمَّ لاَمَّا فَعَلَ أَمُّ وَفُعَّـــلُ لَفَاءـــل وَفَاءــــلُهُ وَقَلُّ فَمِاعَنْنُهُ الْمَا

لَّهُ وَ الَّنَا وَفَعْمَلُ مَعَ فُعْل فَاقْبَ كَذَاكَ فِي أَنْشَاهُ أَيْضًا اطَّـرَدُ أَوْ انْشَسَه أَوْ عَلَى فُعْــ وَشَاعَ فَى حُوثَ وَفَاعَ مَـعَ مَا 🖁 ضَاهَاهُمَاوَقِـــلَّ فَى غَـــْىرهُمَ وَلَـكُر يَمُ وَتَخْسِل فُعَـلًا اللَّهُ كَذَا لَمَاضَاهَاهُـمَا قَدْبُعُــ وَنَاكَ عَنْدُهُ أَفْعَلَا عُ فِي الْمُعَلِّ وَشَددُ فِي الْفَارِسِ مَعْ مَا مَا ثَلَهُ جُـدَد كَالُكُوسِي تَشْبَعِ الْعَرَب في جَمْع مَافَوْقَ النَّسْلَائَةُ ارْتَقَى

مَنْ غَــُرُ مَامَضَى وَمِنْ نُحَاسِى الْجَوْدَ ٱلْاَخِوَ آ أَفْ بِالْفَبِاسِ وَالَّالِيمُ الشَّبِيهُ بِالْمَـزِيدِ قَــُدُ وَرَائَدَ الْعَادِى الْرَبَاعِي آحْدَفْهُ مَا وَالسَّبِنَ وَالنَّا مِنْ كَدُسْمَدْعَ أَرَلُ وَالْهَمْزُوالْنِا مِسْلُهُ انْ سَحِهُ بِالْبَقَا وَالْهَمْزُوالْنِا مِسْلُهُ انْ سَحِبَهَا وَالْهَمْزُوالْنِا مِسْلُهُ انْ سَحِبَهَا وَالْهَمْزُوالْنِا مِسْلُهُ انْ سَحِبَهَا وَالْهَمْزُوالْنِا مِشْلُهُ انْ سَحِبَهَا وَلَيْهَ لَالْوَا وَاحْدَف آنْ جَعْتَما وَخَسْرُوا فِي وَانْهَمْرُوا لِيَا مَلْهَا لَمَا صَاهُ الْمَعَلَمْ حَمَا

التصيية

فَعْبُلا اجْعَسِ النَّسِلانُ إِذَا الْمَعْرُنَهُ الْحُوْ فُسُدَى فِي فَسَدَا وَمَا الْمَسْلَةُ النَّصْغِيرِ مَسِلْ اللَّهِ الْمَائِلَةُ النَّصْغِيرِ مَسِلْ اللَّهِ الْمَائِلَةُ النَّصْغِيرِ مَسِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْرُ الْمُعَالَّكُذَفْ وَمَائُدُ عَنِ الْفَهَاسِ كُلُّ مَالَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّهُ الللللَ

وَهَكَذَا زَبَادَنَا فَعْدَلَانَا اللَّهِ مِنْ بَعْدِ أَرْبَعَ كَزَّعْفَرَانَا وَقَـــدر انْفُصّـــالَ مَادَلٌ عَلَى اللهِ تَنْفِينَــةِ أَوْجَمْعِ تَصْحِيمِ جَـــــلا وَأَلْفُ النَّانِيثِ ذُو الفَصْرِمَتَى الزَّادَ عَلَى أَرْبَعَـــــــــهُ لَنْ يَثْبُتُنَّا وَعْدَدَ تَصْغِيدٍ حُبَارَى خَدِيرِ اللَّهِ بَيْنَ الْجَبِيرِينَ فَادْرِ وَالْجَبِيرِ وَارْدُدْ لِأَصْلِ مَانِياً لَنِنَا قُلِبُ اللَّهِ فَقِيمَةٌ صَدِيرٌ قُو يُمَـةٌ نُصِدْ وَشَدَةً فِي عِبَد عَيْدُ وَحَمِّم اللَّهَمْعِ مِنْ ذَا مَالتَصْغِيرِ عَلَمْ وَالْاَلْفُ الشَّانِي الْمُسْرِيدُيُجْعَلُ اللَّهِ وَاوَّا كَذَامَا الْأَصْلُ فيه يُحْمَلُ وَكُلُّ الْمُنْفُوصَ فِي النَّصْعَبِهَا اللَّهِ لَمْ يَحْوِغَــــــُرُّ النَّاءِ اللَّهَا كَا وَمَنْ بَشَرْخِتِمٍ يُصَغِّرُ اكْنَتَى اللَّهِ الْأَصْلِ كَالْعَطَيْفِ يَعْنِي الْمُعْلَمَا وَاخْمُ بِنَا النَّأْنِينِ مَاصَغُرْنَ مِنْ اللَّهُ مُؤَنَّتِ عَادِ نُسلانِي كَسِنْ مَالَمْ يَكُنْ بِالنَّسَا يُرَى ذَا لَبْسِ السَّصَيْحِرِوَبَقَسَرٍ وَنَجْسٍ وَشَدِذً تَرَادُ دُونَ لِلس وَنَدَرْ اللَّمَانُ تَا فَيَمًا نُلاَثِيًّا كَكَثَرْ وَصَغَّـــرُوا شُذُوذًا الَّذِي الَّتِي ۗ وَذَا مَعَ الْفُـــرُوعِ مُنْهًا تَاوَتَى النَّسَبُ مَاءُ كَيَمَا الْـكُرْسِيُّ زَادُوا لِلنَّـمَـثُ 📗 وَكُلُّ مَا نَلْم

ـَلَهُ مَمَّا حَوَاهُ احْدَفْ وَمَا 🏿 تَأْنيثْ آوْ مَـ

(09) فَجْعَى النَّصْحَبِحِ أَوْفِي النَّتْنُسِيُّهُ وَبِانْ بِنْـــتَا وَإِنْ مَكُنْ كَشَـيَّهُمَا الْفَا ءَدمْ وَالْوَاحِــدَاذْكُرْ نَاسِــبًا لِلْجَمْعِ ۗ إِنْ لَمْ بُشَابِهُوَاحِـــدًا بِالْوَشْ في نَسَب أَغْنَى عَنِ الْيَا نَقْب عَلَى الَّذَى نُنْقَالُ منْهُ اقْتُصَرَ الوَقَفُ وَقَفًّا وَتَلْوَغَكُ مِرْ فَتُحِ ٱلْحُـ لَمْ يُنْصَبَ ٱلْوَكَمِنْ تُبُونَ فَاعْلَىا لَمُعُومُمُ لُزُومُ رَدَّ الْيَا ٱ قَاتُـ وَغَيْرُ ذَى النُّنْوِ بِنَ بِالْعَكْسِ وَفِي وَغَــْهُمَا النَّانَّانِهُمُنْ نُحَــرَّكُ اللَّهَانَّالَهُ النَّهَــرُّكُ أَوْأَشْهِم الضَّمَّةَ أَوْقَفُ مُضْعِفًا ۗ ۗ مَالَيْسَ هَمْزًا أَوْ عَلَيـــلَّا إِنْقَفَا

نُحَــرُكًا وَحَوَحَكانَ انْفُـلَا اللهَاكِنِ تَعْـرِيكُهُ لَنْ يُحْظَلَا

وَنَقْــلُفْتُم منْسُوَى الْمُهُمُوزُ لَا ا

وَالنَّفْـُلُ إِنْ يُعْدُمُ نَظــُرُثُمْتَنعُ اللَّهِ وَذَاكً فِي الْمُهُمُوزَ لَيْسَ يَحْـتَنهُ فَ الْوَقْفُ تَاتَأْنِثُ ٱلاسْمِ هَاجُعِلْ اللهِ أَنْ لَمْ يَكُنْ بَسَا كِنِ صَعَّ وُصـــرَّ وَقَـــلَّ ذَا فَجَمْعِ أَصْمِيمٍ وَمَا اللَّهِ صَاهَى وَغَيْرُ ذَيْنَ بَالْمَكْسِ أَنْهَى وَفَفْ مِ السُّكْتَ عَلَى الْفَعْلَ الَّهُ مَنَّ سَأَلَ اللَّهِ عَسَدُف أَخْرِ كَأَعْط مَنْ سَأَلَ وَلَيْسَ حَمَّا فِي سَوَى مَا كَعِ أَوْ اللَّهِ صَكِيْعِ مَجْزُومًا فَرَاعِ مَارَعَوْا وَمَافِي ٱلْاسْنِفْهَامِ إِنْ جُرَّتْ حُذَفْ اللَّهَ أَفْهَا وَأَوْلَهَا الْهَا إِنْ تَهَلَّى فَا وَلَيْسَ حَثْمًا فيسوَى مَا انْخَفَضًا 🏿 باسْم كَفَوْلَكَ ٱفْتْضَاءَمَ افْتَضَى وَوَصْلَ ذَى اللَّهَاء أَجْزُ بَكُلَّ مَا اللَّهُ خِلاًّ تَحْسَدِ رِبِكَ بِنَسَاهِ لَزِمَا وَوَصْلُهَا بِغَسَيْمِ تَعْسَرِيكَ بِنَا اللَّهُ أَدِيمَ شَعَدُّ فِي الْمُدَامِ اسْخُسْنَا وَرُ يَّمَا أُعْطَى لَفُنُطُ الْوَصْدِل مَا ﴿ اللَّوَقْفَ نَصَدُّوا وَفَشَا مُنْفَظَمَ ألامالة

الله المُندَلَمِنْ مَا فِي طَسرَفَ الله النّائيث مَا الله عَسدَما الله الله الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله عَسْمَ الله عَسْمُ الله الله عَسْمُ الله عَسْمَ الله عَسْمَ الله عَسْمَ الله عَسْمَ الله عَسْمَ الله عَسْمُ الله عَسْمَ الله عَسْمَ الله عَسْمُ الله عَسْم

كُسْرًا وَفَصْلُ الْهَا كَلَا فَصْلِ لِعَدْ الْمَصَلَّ الْمَالَةُ مَنْ عُسَلَهُ الْمَالَةُ مَنْ عُسَلَهُ اللهُ ال

التصيريف

حُرْفُ وَسَهُ مُنَ الصَّرْفَ مِنَ الصَّرِفَ مِنَ الصَّرِفَ مِنَ الصَّرِ الْهُ مَا بِتَصْرِ الْمِ حَرِي الْمَدِيقِ وَالْمُنَ الْمُنْ مَنْ أَنْكُ مِنْ أَنْكُ مَنْ أَنْكُ مِنْ مَنْكُ اللّهُ مَنْ أَنْكُ مِنْ مَنْ أَنْكُ مِنْ مَنْ أَنْكُ مِنْ مَنْ أَنْ الْمُنْكُمُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ أَنْ الْمُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ الل

وَافْتَمْ وَضَمَّ وَا كُسر النَّانِيَ مدن كَـــذَافُعَلَــلُ وَفَعْلَـــلُّ وَمَا اللهِ غَارِ السَّرِيْدِ أَوَالنَّقْـص النَّمَةِ وَاخَرْفُ إِنْ بَـٰذَمْ فَأَصْـ لَ وَالَّذِي ۗ لَا لَا يَلْزَمُ ٱلزَّائِدُ مَثْـ لُ تَا احْتُــــذى بِضْمَن فَعْلَ قَاسِلِ الْأُصُدُولَ فِي اللَّهِ وَرَّنِ وَزَائِدُ بِلَنْظِهِ الْمُثُدِّ وَضَاعف اللَّامَ إِذَا أَصْـــلُ بَــ فِي ا كَرَاء جَعْفَر وَفَاف فُسْـ وَانٌ يَكُ الزَّائِدُ صَـعْفَ أَصْـ وَهَكَدَدَاهُمْ زُومُدِيمُ سَبُقًا اللهُ نُدِيَّةً تَأْصِيلُهَا يَحَقَّدَ كَـنَالَ هُمْزُ آخُرُ بَعْسَدَاكُ وَالنُّونُ فِي الْاَحْرَكَالْهَمْ رُوفِي اءُ وَقَاقًا كَلَاهُ وَلَمْ ثَرَهُ وَالَّالامُ فِي الْاشْكِارَةِ الْمُشْكَرَةِ

وَامْنَعْ زِيَادَةً بِلاَ قَيْسِدِ ثَنَتْ اللَّهُ لَبَسِّينَ هُجُ أَفَصْلُ فِي زِيَادَةِ هِمْزَةِ ٱلْوَصْلِ ل هَمْزُ سَائِقَ لَا مُّنْتُ اللَّهِ إِذًا أَشْدَى لِهِ لَفَعْلِ مَاضِ احْنَوَى ءَلَى اللَّهِ أَكْثَرَ مَنْ أَرْبُعَسَهُ نَحُوْ الْجَلَّمَ وَالْاَمْمِ وَالْمَصْدَرِ منْــــهُ وَكَذَا اللَّهُ أَمْرُ النُّلَّاكَ كَاخْشَ وَامْضَ وَ | وَاثْنَا لِمِنْ وَامْرِيْ وَنَأْنُثُ ثَمَّ وَفِي السَّمِ آسْتِ آئِنِ ٱبْنُم سُمِيعًا آيْنُ هُمْرُ أَلْ كَذَا وَنْسِدُلُ ٱلْإِبْدَالُ أَحْرُفُ ٱلانْدَال هَسدَأْتَ مُوطَمَا هَمْزًا نُرَى فِي مُنْـــِل كَالْقَالَائِد كَـذَالَ كَانِي لَنَسَدُ اكْنَب لَامًا وَفِي منْسِلِ هُوَاوَة وَافْتُهُ وَرُدًّ الْهَمْزُ بَا فَيمَا أَعُـلُّ وَاوَا وَهَوْسِرًا أَوْلَ الْوَاوَ سْ رَدُّ كُلُّمَة آنْ يَسْكُنْ كَا تَرْ وَالنَّهُ وَمَــدًّا أَيْدُلُ ثَانِيَ الْهَمْرَ رَبِينَ أَنْ يُفْسِمُ الرُّ أَضِمِ ارفسنم قاب

ذُوالْكَسْرِ مُمْلَقَا كَذَا وَمَا يُضَمُّ اللَّهِ وَاوًا أَصْرُمَاكَمْ يَكُنْ لَفْسَطًا أَثَمُّ فَـــــَذَالَــُ يَاءُ مُطْلَقَـــــا جَاوَأَوُمْ ∭ وَشَحُوْمُوَجْهَـــْبِن فِي تَاسِــــهُأُمَّ وَيَاءُ اقْلَبْ أَلْفًا كَشَرًا تَسَلَمُ ۗ أَوْيَاءَ نَصْفِيرٍ بِوَاوِذَا افْعَسَلَمَ في آخر أَوْفَبْ لَ لَا النَّأْنِيثِ أَوْ زِيَادَتَى فَعْد لَآنَذَا أَيْضًا رَأُوا مِنْدُ مُعَمِّ غَالبًا نَحُوُ الْحُولُ في مَصْدَرالْمُعْنَلُ عَيْنًا وَالْفَعَلُ فَاحْكُمْ بِذَا ٱلاعْلَال فيه حَيْثُ عَنْ وَجَدُهُ ذَىءَ لِينَ أُعَلَّ أَوْسَـكُنَّ وَصَيُّ وَالْاعْلَالُ أَوْلَى كَالْمَيْلُ اللَّهِ وَجْهَانَ وَالْاعْلَالُ أَوْلَى كَالْمَيْلُ وَالْوَاوُ لَامًا بَعْدَ فَنْحَ يَا أَنْقَلَبْ كَالْمُنْعُطَيَانَ نُوضَـــيَانَ وَوَجَبْ الْدَالُوَاو بَعْدَ ضَمَّ مَنْ أَلَفْ اللهِ وَبَاكُوفِن مَذَالَهَا اعْدَرُهُ وَبُكُسِرُ الْمُضْمُدُومُ فَي جُمْعِ كُمَا اللَّهِ مِنْ عَنْسَدَ جَمْعٍ أَهْمَا وَوَاوا أَثِّرُ الشَّمْ رُدَّ أَلْبَا مَستَى اللَّه أَلْفِي لَامَ فَعْسِلِ آوْ مِنْ قَبْلِ تَا كَشَاءُ بَانَ مِنْ رَى كَفْدُرَهُ اللَّهِ كَذَا إِذَا كَسَدُمُ انْ صَدَّرَا فَذَاكَ بِالْوَجْهَـ بِن عَنْهُـــمْ يُلْفَى

وَإِنْ يَكُنْ عَنْنَا لَفُعْلَى وَصْلَهُمَا

منْ لَامَ فَعْلَى آسْمًا أَنَّى الْوَاوُ بَدَلُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَ كَنَفُّوى غَالبًا جَاذَا الْبَــــدَلُ

بِالْعَكْسَجَاءَ لَامُ فُعْسَلَى وَصْفَا اللَّ وَكُوْنُ قُصْوَى فَادِرًا لاَيَّفْسَنَى

مِنْ وَاوِ أَوْ يَاهِ بِتَصْرِ مِنْ أَصُـلْ اللَّهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ مُنْصِلْ اللَّهِ مُنْصِلْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُنْصِلًا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْصِلًا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

إعْدَا لُهَا بِسَاكِنِ غَدْرِ أَلَفْ الْمَا النَّشُدِيدُ فِهَا قَدْ أَلْفُ وَصَّمَّ عَدْنُ فَعَد أَلْفُ وَصَّمَّ عَدْنُ فَعَد وَأَحْوَلًا

وَإِنْ بَنِ نَفَاءُ سَلِّ مِن افْتَعَـلْ وَالْعَسَانُ وَاوْسَلَتْ وَأَوْسَلَتْ وَأَمْ لَفَتْ

وَإِنْ لِمَوْفِنِ ذَا ٱلاعْلَالُ السَّمِقِ الصَّحِ أَوَّلُ وَعَكْسُ قَدْ يَعِلَى وَعَلَى وَدُ يَعِلَى وَعَلَى وَدُ يَعِلَى وَعَلَى وَدُ يَعِلَى وَعَلَى مَا آخِرُهُ فَلَدْ وَبِدَ مَا السَّمِ وَاحِثُ أَنْ يَسْلَمَا وَعَلَى مَا السَّمَ وَاحِثُ أَنْ يَسْلَمَا

وَقَبْسُلَ بَااقْلِبْ مِمِاالنُّونَ إِذَا اللَّهِ كَانَ مُسَكِّمًا كُنَّ بَتُّ ٱلْبِسِدَا

أَضْ الله

لِسَاكِنِ صَحَّ انْقُلِ الثَّمْرِ بِكَ مِنْ لَا ذِي لِينِ آتَ عَنَ فِعْسِلٍ كَأَيِنْ مَا أَمْ يَكُمِنْ فَعْسِلَ كَأَيِنْ مَالَمْ عَنَّا لِمَا أَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُ أَوْ أَهْسِوَى بِلاَمْ عَلَاكُ مَا أَمْ يَكُسُلُ أَوْ أَهْسِوَى بِلاَمْ عَلَاكُ

وَمِثْلُ فِعْدِلِ فِي ذَا ٱلاِعْلَالِ النَّمُ الصَّاهَدِي مُضَارِعًا وَفِيسَهُ وَسُمُ

وَمِفْعَالُ صَعْمَ كَا لْمُفْسَعَالُ اللهِ وَالفَالْافْعَالِ وَاسْسَتَفْعَالِ أَرْلُواذَا الْاعْلَالِ وَالنَّا الْرَمْءِ وَصْ وَحَدَدُ فَهَا بِالنَّقْلِ رُبَّمَا عَرَضْ وَمَالِافْسَالِ مِنَ الْحَلْفِ وَمِن الْعَلَافْسَالِ مِنَ الْحَلْفِ أَيْضًا فَكِنْ تَحْدُومَهِ عِ وَمَصْدُونَ وَنَدُرُ اللَّهِ الصَّحِيمُ ذِي الْوَاوِ وَفِي ذِي الْمَااشَّهُرُ وَصَّمَ الْمَفْوُلَ مِنْ نَحُوعَ لَمَ الْمُؤْوَلَ مِنْ نَحُوعَ لَمَ الْمُجْوَدَا كَذَاكَ ذَاوَجْهَيْنَجَا الْفُعُولُ مَنْ اللهِ ذَى الْوَاوَ لَامَ جَمْعَ ٱوْفَرْدِ بَعَنَّ وَشَاعَ خَصْوُ أُسَمِّ فِي أَوْمِ اللَّهِ وَتَحْدُونُمَّامِ شُصَدُونُهُ عَي فصـــل ا ذُواللِّسِينَ فَانَا فِي افْنَعَالِ أَبْدِلًا اللَّهِ وَشَدُّ فِي ذِي الْهَمْزِنَةُ وُ اتَّسَكَلَا طَانَا افْيْعَالِ رُدَّ إِنْرَ مُطْبَوِي إِلَى فِي ادَّانَ وَازْدَدُوادَّ كُرُدَالَّابَ فِي ا م فصــــل فَاأَمْنِ ٱوْمُضَارِعِ مِنْ كَوَعَدْ المَحْذَفُ وَفِي كَعِدَة ذَالدَّ اطَّرَدْ وَحَسَدُفُ هَمْزِ أَفْعَلَ اسْمَسُوفِي اللهِ مُضَادِعِ وَنِيْسَتَى مُنْصَف عِلْمُتُونَطَلْتُ فِي ظَلِلْتُ اسْتُعْسِلَا اللهِ وَفَرْنَ فِي اقْوِرْنَ وَقَرْنَ نَفْسِلَا

الأدْغَامُ كُلْمَة آدْغُمْ لَا كُنْدُلُهُ آوَّلَ مُثْلَـــنْ مُحَــرُّكَـــنْ في ا وَنَحْوه فَكُّ بِنَفْ لِلهِ فَقُب وَلَا كَهَاْلُ وَشَـــدُّ فِي أَلـــلُ وَحَيَى افْكُلُّ وَادُّغُمْدُونَ حَــذَرْ اللَّهُ كَذَالَهُ نَحُو تَعَبَّلًى وَاسْ وَفُكَّ حُثُ مُدْءَمُ فيمه سَكَن ا كُونِه عُنُهُمَ الرَّفْعِ اقْدِيمَ وَمَا مِحَمْعِهُ عُنْدَ قَدْ كُدْكُ لِي النَّامُ اللَّهُ عَلَيْ حَدِّلَ اللَّهُ مَا السَّمَا كَااْقَتَفَىغَـى بَلَاخُصَاصَ حُصَى مَن الْـكَافِــة الْخُلاَصَه وَآلَهُ الْغُرُّ الْسَكَرَامِ الْسَسَبَرُرَةُ ﴿ يقول المتوسل بذي المقام المحمود خادم التصيغ

بالمطمعة الامرية طه بن محود ). حدالمن رفع رتبةمن نحانحو بابه وصلاة وسلاما على المفردالع

المبعوث بخفض كلةالشرك وجزم أسبابه وعلىآ لهمن سلم جمعه

كل فعل ناقص وصيمه من نصبوا أقدامهم في تأكيدالدين الخالف (أمابعد) فهذه ألفية الامام ابن مالك التي اهندى بها السالك وأضاء بنورها الحالك الفية النحوالي سدّت في تحصيلها الرحال وتطاولت الم مشلها أعناق الرحال فكذيرا ما تطمت في النحوالفيات في مكن لها حظ من الاثمات على أنها من على الأثماليس كل مؤلف تألف القداوب و يصل به الطالب الى المطوب وهذه الالفيسة قد حلت من القلوب عملا وأحرزت من القبول والاقبال الفدح المعلى ولاخلاص ناظمها رجه الته طارصيم في المناوق والمغارب واستوى في الحاجة المها الاستاذ والطالب فلا تزال الرغبة المها في اشتداد والشوق الى تحصيلها على الدوام في ازدياد

بالفية الحبر الامام ابن مالله \* تمسك اذا أحيت أن تبلغ الأرب فا كل من يحرى بصيب خلاصة \* ولا كل طلاب بصادف ما طلب ولا قبال الناس عليمان من بطبعها حضرة الاستاذ الفاض الا يجد الشيخ محسميد الرافعي بالمطبعة الامريه في فالل الحضرة المختمة الخديويه وعهد الطلعة المهية الداوريه من بلغت به رعبته عابة الاماني أفندينا المعظم (عباس حلى باشا الشاني) أدام الته أيامه ووالى على رعبته إنعامه محلوظ اهذا الطبع الجيل على هذا الشكل الجليل بنظر من عليسه أخلاقه تثني حضرة وكسل المطبعة محسد بله حسني في منتصف رجب الحرام سنة تسع عشرة بعد ثلثما أنه وألف من همرة من خلقه الله على أكل

وصف صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحب ه

